ما بيف ما الله بن أبي بكر الله بن الناسع بهجري الطبعة الأخيرة

مشرکر مکتب ومطبع مصطفی لبابی اُکلی واُولاد پرسر محب محمد اِکابی وشرکاه - خلفاد

## راسر اردن الحريث

الْكَلَامُ فِي أَصْطِلاَحِ النَّحْوِيِّينَ عِبَارَةٌ عَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مَلاَ ثَهِ أَشْياء ، وَهِي: اللَّفْظُ وَالْإِفَادَةُ وَالْقَصْدُ ، فَاللَّفْظُ أَسْم لِصَوْت ذِي مَقَاطِعَ أَوْ مَا هُو فِي قُو أَهِ ذَلِكَ ، وَالصَّوْتُ عَرَضٌ يَخْرُجُ مَعَ النَّفَس مُسْتَطِيلًا مُتَّصِلًا بِمَقْطَع مِنْ مَقَاطِع ِ الْحَلْق وَاللَّسَان وَالشَّفَتَيْنِ ، وَالْإِفَادَةُ إِفْهَامُ مَعْنَى يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْتَكَلِّم أَوْمِنَ السَّامِعِ أَوْ مِنْهُما عَلَى الْلاَفِ فِي ذَلِكَ ، وَالْقَصْدُ أَنْ يَقْسِدَ الْتَكُلِّمُ إِفَادَةَ السَّامِعِ، مِثَالُ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الثَّلاَّثَةِ الْعِلْمُ نَا فِعْ لِأَنَّهُ صَـوْتُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْض خُرُوفِ الْحَلْق ﴿ وَالَّاسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَهِيَ بَعْضُ الْحَرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ ، وَمُفيدٌ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ مَمْنًى يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، وَمَقْصُودٌ لِأَنَّ الْمُتَكِّلِّمَ قَصَدَ بِهِ إِفَادَةَ السَّامِعِ. وَأَجْزَاءِ الْكَلَّامِ الَّتِي بَتَرَكُ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَشْسِياء: الأَسْمُ وَالْفِيلُ وَالْحَرُونَ ، فَعَلَامَةُ الأَسْمِ الْحَفْضُ نَحُو بَرَيْدٍ وَالتَّنْوِينُ وَالْالِفُ وَأَلَّالُمُ مَحُو الْفُلَامِ وَحُرُوفَ

الْحَفْض نَحْوُ مِنَ ٱللهِ ، وَعَلاَمَ فَ الْفِعْلِ قَدْ نَحُو فَدْ قَامَ زَيْدٌ وَقَدّ يَقُومُ وَالسِّينُ نَحُومُ سَيَقُولُ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ نَحُومُ قَامَتْ وَ بَا الْمُخَاطَبَةِ مَعَ الطَّلَبِ نَحُوْ قُومِي ، وَعَلاَمَةُ الْحَرْفِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَمُ اللَّفْظُ قِسْمَا ذِ مُفْرَدٌ وَمُرَكَبٌ وَالْفُرْدُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ أَسْمَ وَفِعِلْ وَحَرَفْ ، وَالِأَسْمُ ثَلَاثَةٌ مُظْهَرْ نَحُومُ زَيْدٍ وَمُضْمَرُ نَحُو أُنْتَ وَمُبْهَمْ نَحُو مَلْ ذَا، وَالْفِمْلُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ مَاضٍ نَحُو ُقَامَ وَمُضَارِعٌ نَحُو ۗ يَقُومُ وَأَمْرُ ۖ نَحُو ُ قُمْ ، وَالْحَر ْفُ ثَلَاثَةٌ أَتْسَامٍ: مُشْـــتَرَكْ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحْوُ هَلْ ، وَنُحْتَصِيْهِ بِالْأَسْمَاءِ نَحُورُ فِي ، وَمُخْتَصَ يَ بِالْأَفْعَالِ نَحُورُ لَمْ ، وَالْمُرَكِبُ ثَلَاثَةً أَفْسَامٍ: إِضَافِي كَنُهُ لَامٍ زَيْدٍ وَمَزْجِي كَبَعْلَبَكَ وَإِسْنَادِي كَ كَقَامَ زَيْدٌ، ثُمَّ الْأَسْمُ قِسْمَانِ: مُعْزَبْ وَمَنْنِي، فَالْمُعْرَبُ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِعَامِلِ يَقْنَضِي رَفْعَهُ أَوْ نَصْبَهُ أَوْ جَرَّهُ ، وَاللَّبْيُ بِخِلْاَفِهِ ، وَالْمُعْرَبُ قِسْمَانِ: مَا يَظْهُرُ إِعْرَابُهُ وَمَا مُقَدَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ إِعْرَابُهُ قِسْمَانِ الصَّحِيحُ الآخِرِ كَزَيْدٍ وَمَا آخِرٌ أَ حَرَ فَ يُشْبِهُ الصَّحِيحَ نَحُو : دَلْوِ وَظَيْمِ ، وَالَّذِي مُقِدَّرُ فِيهِ الْإِعْرَابُ قِسْمَانِ: مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَو فَ، وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةً ، فَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفُ جَمْعُ الْمَذَكَّرِ السَّالِمُ الْمُضَافُ لِياء الْمَتَكُلِّمِ فِي حَالَة الرَّفْعِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِ الْوَاوُ نَحُونُ: جَاءَ مُسْلِمِيَّ، وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَة فِيْمانِ مَا تُقَدَّرُ لِلاَسْنِثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَالمَّبْنِيُ وَمَا تُقَدَّرُ فِيبِ فِي مَرَكَةُ الْبِنَاءِ وَمَا تُقَدَّرُ فِيبِ فِي فَالَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ فَرَكَةُ الْبِنَاءِ نَحُو أَيْنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ فَي الْبِنَاءِ نَحُو أَيْنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ فَي الْبِنَاءِ نَحُو أَيْنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ فَرَكَةُ الْبِنَاء نَحُو لَا الْمُنَادِي المُفْرَدِ المَبْنِيِّ قَبْلُ النِّذَاء نَحُو لَا الْمَنْ وَالْمِيبُونِ بِهُ وَيَالِيبُونَ بِهُ مَرَكَةُ الْمِناء نَحُو لَا المُناوَى المُفْرَدِ المَبْنِيِّ قَبْلُ النِّذَاء فَحُو لَاسِيبُو بِهُ وَالْمِيبُولِ بُعُولُ السَّالَةُ وَمَا الْفَرْدِ المَبْنِيِّ قَبْلُ النِّذَاء فَعُو لَاسِيبُو بُهُ وَالْمُ فَي الْمُؤْلِدِ المَائِقُ فَي الْمُؤْلِدِ المَائِقُ وَالْمَادُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْقَرْدُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْقَالَةُ اللَّذَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤُلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ا

وَالْفِيْلُ فِسْمَانِ مُعْرَب وَمَنْنِي ، فَالْمُوْبُ الْمُسَارِعُ الْجَرَّدُ مِنْ نُونِي الْإِنَانِ وَالتَّوْكِيدِ وَاللَّنِي الْمَانِي الْفَافَا وَالْأَمْرُ مَنْنِي مِنْ الْأَفْمَالِ فِسْمَانِ مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ عَلَى الْأَضَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَمَا يُقَدَّرُ فَلِهِ حَرَّفَ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَّفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَاللَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَّفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَا يُقَدِّرُ فِيهِ حَرَّفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَالَمَ الْمُعَالِمُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُسَارِعُ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ الْمُنْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنَانِ وَالْمُ الْمُنَانِ عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنَانِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْم

تَعَذَّراً كَيَخْشَى وَمَا تُقَدَّرُ أَسْنِثْقَالًا كَيَدْعُو وَيَرْمِى وَاللَّهِيْ مِنَ الْأَفْعَالِ فِسْمَا فِي مَنْ عَلَى الْفَكْ كَوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُونِ الْأَفْعَالِ فِسْمَا فِي مَنْنِي عَلَى الْفَكْ كَوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُونِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْأَوَّ لَ كَاضْرِبْ وَالثَّانِي كَاغْزُ وَأُخْشَ وَارْم وَقُولاً وَقُولُواْ وَقُولِي .

وَالْحُرُوفُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ وَهِى أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ: مَبْنِيَّ عَلَى الشَّكُونِ نَحُوُ لَمْتَ ، وَمَبْنِيُّ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَمْتَ ، وَمَبْنِیُّ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَمْتَ ، وَمَبْنِیُّ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَمْتَ ، وَمَبْنِیُّ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَمْنَذُ .

وَالْبِنَاءُ لُو ُومُ آخِرِ الْكُلِمَةِ عَالَةً وَاحِدةً لِفَهْ عَامِلٍ. وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءُ لُو ُومُ آخِرِ الْكُلِمَةِ وَالْمَاعُ وَالْمُواعُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمَاعُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمَاعُ وَالْمُومُ ولَا مُؤْمِلُ وَالْمُومُ وَلْمُ وَالْمُومُ وَلْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ ول

وَالْإِعْرَابُ تَعْيِيرُ آخِرِ الْإَسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لَفْظًا وَ تُقَدِيرًا بِعَامِلِ مَلْفُوظِ بِعِ أَوْ مُقَدَّرٍ . وَأَنْوَاعُ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَةُ وَقَدِيرًا بِعَامِلِ مَلْفُوظٍ بِعِ أَوْ مُقَدَّرٍ . وَأَنْوَاعُ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَةُ وَفَعْ وَنَصْبُ وَخَفْضُ وَجَوْمٌ فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكَانِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْمَاعِ وَالْأَفْعَالِ وَالْجَوْمُ فَوْ فَلَ الْأَسْمَاءِ وَالْمَوْمُ وَلَا فَعَالِ مَعْوَدُ زَنْدُ يَقُومُ فَزَيْدُ مِثَالًا مُعْوَدُ زَنْدُ يَقُومُ فَزَيْدُ مِنْكُومُ وَلَا فَعَالِ مَحْوُ زَنْدُ يَقُومُ فَزَيْدُ مِثَالًا مُعْودُ زَنْدُ يَقُومُ فَزَيْدُ مِثَالًا مُعْودُ وَنَدْ يَقُومُ فَزَيْدُ مِثَالًا مَعْودُ وَنَدْ يَقُومُ فَزَيْدُ وَالْمُعْمَالِ مَحْودُ وَنَدْ يَقُومُ فَزَيْدُ وَالْمُعْمَالِ مَعْودُ وَنَدْ يَقُومُ فَزَيْدُ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمِ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَعَلْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْلِقُومُ فَرَيْدُ اللَّهُ فَالَ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَسْم مَ وَفُوعٌ بِالْأَبْتِدَاءِ وَيَقُومُ فِمْلْ مُضارعٌ مَ وَفُوعٌ بِالتَّجَرُّدِ وَمِثَالُ دُخُــولِ النَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ إِنَّ زَيْدًا لَنْ يَضْرِبَ فَزَيْداً أُسْمِ مَنْصُوبٌ بِإِنْ وَيَضْرِبَ فِمْلُ مُضارِعٌ مَنْصُوبٌ بِلَنْ ، وَمِثَالُ أُخْتِصاص الْأَسْمِ بِالْخَفْض نَحْوُ بِزَبْدٍ فَزَيْدٌ اسْمْ عَفْفُوضٌ بِالْبَاءِ، وَمِثَالُ أَخْتِصاص الْفِمْلِ بِالْجَزْمِ نَحُو مُلَ يَقْمُ فَيَقُمْ فِعْلُ مُضَارَعُ تَعِبْزُومٌ بِلَمْ. وَلِهٰذَهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلاَمَاتُ أَصُولٌ وَعَلاَمَاتُ فُرُوعٌ ، فَالعَلاَمَاتُ الْأَصُولُ أَرْبَمَةٌ الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ نَحُو كِماءَ زَيْدٌ وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ نَحُو رَأَيْتُ زَيْداً وَالْكَسْرَةُ لِلْخَفْض نَحُو مُرَرْتُ بِزَيْدٍ وَالسُّكُونُ للْجَزْمِ نَحُو ُ لَمْ يَضْرِبْ وَلَمَا مَوَاضِعُ ، قَأْمًا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ نَحُو كَاءَ زَيْدٌ وَالْفَتِي وَ فِي جَمْعِ النَّكْسِيرِ نَحْوُ تَجَاءَ الرُّجَالُ وَالْأَسَارَى وَ فِي جَمْعِ ِ المُواتَّتِ السَّالِمِ نَحُو عَاءتِ أَلْمِنْدَاتُ الْمُسْلِمَاتُ وَأَلَّ البُّعْ في الْفِعْلِ الْمُضَارَعِ الْمُعْرَبِ نَحُو يُضْرِبُ ، وَأَمَّا الْفَنْمَةُ فَتَكُونُ عَلامَتُ لَلنَّصْبِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ اللُّفْرَدِ نَحْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا وَجَعِ التَّكْسِيرِ نَحُو رَأَيْتُ الرَّجَالَ وَالْفِعْلِ

الْمُضَارِعُ اللَّغْرَبِ نَحْوُ لَنْ يَضْرِبَ، وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْض فِي ثَلَاثَةِ مَوَاصِع فِي الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِف نَحُو ُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ ٱلْمُنْصَرِفِ نَحُو ُ لِ يَعُوذُونَ برجَالِ \_ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ بَاقِياً عَلَى جَمْعِيَّتِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بهنْدَاتٍ ، وَأَمَّا الشُّكُونُ فَيَكُونُ عَلاَمَةً للْجَزْمِ في مَوْضِع وَاحِدٍ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الآخِرِ نَحُو لَم يَضرب، وَأَمَّا الْعَلاَمَاتُ الْفُرُوعُ فَسَـبْعٌ ٱلْوَاوُ وَالْيَاءِ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْكَسْرَةُ نِيابَةً عَن الْفَتْحَةِ وَالْفَتْحَةُ نِيابَةً عَن الْكَسْرَة وَأَلْحُذُفُ ، فَيَنُوبُ عَن الضَّمَّةِ ثَلاَّتُهُ : أَلْوَاوُ وَأَلْأَلفُ وَالنُّونِ مُ ، وَ يَنُوبُ عَن الْفَتْحَةِ أَرْبَعَةٌ : الْكَسْرَةُ وَالْيَاءُ وَٱلْأَلِفُ وَحَذْفُ النُّونِ، وَ يَنُوبُ عَنِ الْكَمْرَةِ أَثْنَانَ : الْفَتْحَةُ وَالْيَادِ، وَ يَنُونُ عَن الشُّبِكُونِ وَاحِدَةٌ وَ هِي حَذْفُ أَلْحَرْفِ الْأَخِيرِ ، فَالْوَاوُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيابَةً عَن الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعِ الْمُذَكِر السَّالِم نَحُو بَاء الزَّيْدُونَ المُسْلِمُونَ ، وَالثَّانِي فِي الْأَسْمَاءِ السَّنَّةِ نَحْوُ هُذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحُمُوكَ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ وَهَنُوكَ فِي لَغَة قَليلَة، وَالْأَلِفُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيابَةً عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْكُنِّي نَحْقُ

قال رَجُلانِ وَنَكُونُ الْأَلِفَ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ نِيابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي الْمُنْمَاءِ السِّنَّةِ نَحُو رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَاكِ وَفَاكَ وَذَا مَالِ فِي الْمُنْمَةِ السِّنَةِ فَكُونُ رَأْيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَاكِ وَفَاكَ وَفَاكَ وَهَاكُ فِي الْمُنْهِ فَلَيْهِ ، وَالْبَاءُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ نِيابَةً عَنِ السَّائِمَةِ فِي الْمُنْمَى نَحُونُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَيْدَنِي وَفِي الْأَسْمَاءِ وَفِي خَمُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ وَفِي خَمِ اللّذَكِر السَّالِمِ نَحُونُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّائِمِ نَحُونُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّائِمِ فَحُونُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّائِمِ فَحُونُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِيكَ وَنَى مَالِ وَهَنِيكَ فِي لُفَةً وَلِيلَةٍ ، وَالْبَاءِ تَكُونُ عَلاَمَةُ لِلنَّصْبِ نِيابَةً عَنِ النَّذَى النَّالَةُ وَلَالًا فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالُ الْمُنْ وَفِي جَمْعِ اللَّهُ كُونُ مَالَا السَّالِمُ نَحُونُ رَأَيْتُ الزَّيْدَ فِي وَقِي جَمْعِ اللْهَ كُولِهُ وَلَيْكَ وَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ النَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعُونُ وَأَيْتُ الزَّيْدَ فِي وَقِي جَمْعِ اللَّهُ كُونُ مَا السَّالِمُ نَحُونُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ وَقِي مَعْ اللْهُ الْمُعْتَى اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْتَى اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُعْتَى اللْهُ الْمُعْتَى اللْهُ اللْهُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَاقِ اللَّهُ الْمُنَاقِ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْتَلِقُ اللْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي ال

وَالنُّونُ مَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفَعِ نِياً بَةً عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الضَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ ، وَهِي تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ . الْخَمْسَة ، وَهِي تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلِينَ . وَالْحَمْسَةُ لِلنَّصْبِ نِيابَةً عَنِ الْفَتْحَة وَالْحَمْسَ فَيَا الْفَاحِمْةُ لِلنَّصْبِ فِي الْحَمْسَ فَيْ الْفَاحِمْةُ لِلنَّصْبِ فِي الْحَمْسَ فَيْ الْفَتْحَة فَيْ الْفَالْفِي فَالْمَالَقُونَ وَالْعَلْمَةُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَةُ لَلْمُ اللَّهُ فَيْ الْفَلْمُ فَيْ الْفَلْمُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُلْفِقُونَ وَالْمُلْمِ الْفَلْمُ الْمِيْمَةُ لِلْمُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِقُ فَلْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْفَلْمُ الْمُنْ الْمُلْفِقُ الْمُلْفِقُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُلْكِلْمُ الْمُنْفِي فَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ فَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ لَلْمُ الْمُنْ الْ

في جمع المُوانْثِ السَّالِم نَحُو رَأَبْتُ الْهِنْدَاتِ وَالْفَتْحَةُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيا بَةً عَنِ الْكَسْرَةِ وَالْفَتْحَةُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيا بَةً عَنِ الْكَسْرَةِ فِي الْأَسْمِ الَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى فِي الْأَسْمِ الَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى إِلا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ ، وَضَا بِطُهُ كُلُّ جَمْع بَعْدَ أَلِفِ تَكْسِيرٍ و حَدِوفَانِ الجَمُوعِ ، وَضَا بِطُهُ كُلُّ جَمْع بَعْدَ أَلِفِ تَكْسِيرٍ و حَدِوفَانِ

كَسَاجُد وَصَوَامِع أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْسَطُها سَاكِنْ كَمَايِح وَقَادِيلَ أَوْكَانَ عَنْوُمًا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ المَقْصُورَةِ كَحُبْلَى أَوْكَانَ عَنْوُمًا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ كَحَمْرًاء أَوِ اجْتَمَعَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَزِيَادَةُ الْأَلِفِ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالنَّوْكِيبُ المَنْجِئُ كَعَمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالنَّوْنَ كِيبُ المَنْجِئُ كَعَمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالنَّوْنَ كِيبُ المَنْجِئُ كَعَمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَةُ وَالْعَدُلُ كَعْمَرَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَدُلُ كَعْمَرَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَدُلُ كَعْمَرَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَدُلُ كَعْمَرَ أَو الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَدُلُ كَانَمَ وَوَزُنْ الْفِعْلِ كَأَخْمَدَ وَيَشْكُرَ أَوِ الْوَصْفَى وَالْعَدُلُ كَأْخَرَ وَالْوَصْفَى وَالْعَدُلُ كَأْخَرَ الْعِلَمِيَّةُ وَالْعَدُلُ كَأْخَرَ الْعِلَمِ وَالنُونَ كَسَكَمَ الْ الْوصْفَى وَلْعَدُلُ كَأْخَرَ الْوَاصْفَى وَالْعَمْلُ كَأَخْمَ الْعَلْمِيَّةُ وَالْعَمْلُ كَأَخْمَ الْعَلَى الْعَلَمِيَةُ وَالْعَمْلُ كَأَخْمَ وَالْعُونَ كَسَكَمْ اللَّهُ الْوَصْفَى وَالْوَصْفَ وَالْعَمْلُ كَأَخْمَ الْعَلْمِيَةُ وَالْعُمْلُ كَأَخْمَ وَالْعُمْلُ كَأَخْمَ وَالْعُولُ كَأَنْهُ وَالْعُمْلُ كَأَخْمَ وَالْعُمْلُ كَأَنْهُ وَالْعُمْرَ الْعِلْمِ وَالْوْنَ كَسَكُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ كَأَنْمُ وَالْعُمْرَ الْمُؤْمِلُ كَأَخْمَ وَالْعُمْلُ كَأَخْمَ وَالْعُمْلُ كَأَنْمَ وَالْعُمْرَ الْفِعْلِ كَأَنْهُ وَالْعُمْلُ كَأَنْهُ وَالْعُمْلُ كَأَمْمَ وَالْعُمْلُ كَأَنْهُ الْعَلَى الْعَلَى كَانِعُولُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ كَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْعُمْرُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُ

وَالْحَذْفُ مَكُونُ عَلاَمَتُ لِلْجَزْمِ نِياَبَةً عَنِ الشّكُونَ فَعَلَى مَوْضِعَيْنِ فِي الْفِعْلِ المضارِعِ الْمُعْلَ الاَّخِرِ وَهُوَ كُلُّ فِعْلَى مُضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُونُ يَخْمُلُى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَغْزُو أَوْ يَابِهِ مُضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُونُ يَخْمُلُى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْزُو أَوْ يَابِهِ مَصَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُونُ يَخْمُ وَلَمْ نَحْمُ وَالْ نَحُونُ يَعْزُو اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُو

وَحَذْفُ النُّونِ يَكُونُ عَلاَّمةٌ لِنَصْبِهَا أَيْضًا نَحُو لَنْ تَفْعَلاَ

وَلَنْ يَهْمَلاَ بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَهْمَالُوا وَلَنْ يَهْمَلُوا بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَهْمَالُوا وَلَنْ يَهْمَلُوا بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَهْمَلِي بِالتَّاءِ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهَا كُلُّهَا حَذْفُ النُّونِ نِيابَةً عَنِ وَلَنْ تَهْمَلِي بِالتَّاءِ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهَا كُلُّهَا حَذْفُ النُّونِ نِيابَةً عَنِ الْفَنْهُورِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُورَبَاتِ قِسْمَانِ قِسْمٌ يُمْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ وَ فَسْمَ مُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ، فَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحَرَ كَاتِ أَرْ بَعَةُ أَشْيَاء: الْإَسْمُ الْمُفْرَدُ وَجَمْعُ النَّكْسِبِر وَجَمْعُ الْمُؤَنِّثِ السَّالِمُ وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ، وَصَابِطُ هٰذِهِ الأَرْبَعَةِ مَا كَانَتِ الضَّمَّةُ عَلاَمَةً لِرَفْعِهِ. وَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَيْضًا: الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَكَّر السَّالِ وَالْأَسْمَاءِ السِّسَّةُ وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْمُنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نَحُو : جَاءَ الزَّيْدَانِ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ المَفْنُوحِ مَا قَبْلُهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا نَحُورُ مَرَرْتُ بِالزَّبْدَيْنِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُو كُمَّاءَ الزَّيْدُونَ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْكَسُور مَاقَبْلُهَا المَفْتُوحِ مَا بَعْدُهَا نَحُو مَرَرُتُ بِالزَّنْدِينَ وَرَأَيْتُ الزَّنْدِينَ وَالْأَسْمَا مِ السِّسَيَّةُ ثُرُ فَعُ بِالْوَاوِ نَحُو بَاءَ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكُ وَفُوكَ وَهَنُوكَ وَذُو مَالٍ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ نَحْو رَأَيْتُ أَبَاكَ

وَأَخَاكُ وَحَمَاكِ وَفَاكُ وَهَنَاكُ وَذَا مَالٍ، وَتَخْفَضُ بِالْبَاءِ نَحُو مُرَرُتُ وَأَخِلْتُ وَحَمِيكُ وَهَنِيكَ وَدِى مَالٍ، وَالْأَفْعَالُ بِأَبِيكُ وَأَخِيكَ وَحَمِيكِ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَذِى مَالٍ، وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ تُر فَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ نَحُو تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ مَعْوَى النُّونِ نَعْوَلُهُ وَيَعْمَلُونَ وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلَوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْعِلَوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَوْ وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يَعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَنْ يُعْمِلُوا وَلَوْ وَلَعُوا وَلَوْ وَلَعُوا وَلَوْلُوا وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُو

( بَابُ عَلاَمَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَحْكَامِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ )

#### م آباب

المَرْفُوعَاتُ مَبْعَةُ : الْفَاعِلُ وَنَائِبُهُ وَالْمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَأَسْمُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ: نَعْتُ وَتَوْ كِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلٌ وَلَمَا أَنْوَابُ.

#### الياب الأول

#### بَابُ الْفَاعِل

وَهُوَ الْأَسْمُ الْسُنَدُ إِلَيْهِ فِعْلَ أَوْ شِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى وَهُوَ الْأَسْمُ الْسُنَدُ إِلَيْهِ فِعْلَ أَوْ شِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى جَهَة قِيامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ أَحُو عَلَمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحُو جَهَة قِيامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ أَحُو عَلَمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحُو عَلَى قِيمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فَالظَّاهِرُ أَقْسَامُ: الْاوَّلُ قَامَ زَيْدٌ وَهُو عَلَى قِيسَمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فَالظَّاهِرُ أَقْسَامُ: الْاوَّلُ

#### الياب الثاني

### عَابُ نَا نِبِ الْفَاعِلِ

وَهُوَ كُلُّ أَسْمِ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمٍ هُوَ مُقَامَهُ وَغُيِّرَ عَامِلهُ فَعُلاً فَعِلْمَ فَعُولٍ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فَعْلاً فَي صِينَةِ فَعُلِ أَوْ إِلَى مَفْعُولٍ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فَعْلاً فَاضِياً ضُمَّ أُوّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقيقاً نَحُو ضُرِبَ زَيْدُ مَاضِياً ضُمَّ أُوّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقيقاً نَحُو ضُرِبَ زَيْدُ مَاضَارِعا أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كُمِلَ الطَّعَامُ وَشُدًّ الْحَزَامُ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعا أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كُمِلَ الطَّعَامُ وَشُدًّ الْحَزَامُ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعا أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كُمِلَ الطَّعَامُ وَشُدًّ الْحَزَامُ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً

ضُمَّ أُوَّكُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحَقِيقًا نَحُوْ بَضْرَبُ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحُو بُبَاعُ الْعَبْدُ وَ بُشَدُّ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ أَوْ تَقَدِيرًا نَحُو بُنَاعُ الْعَبْدُ وَ بُشَدُّ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ الْفَعُولِ نَحْقِيقًا نَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ فَاعِل جَيء بِهِ عَلَى صِيغَةِ أَسْمِ اللّفَعُولِ نَحْقِيقًا نَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ أَوْ تَقَدِيرًا نَحُو تُعَيِلْ مَمْرُو ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ عَلَى فِسْمَيْنِ ظَاهِر كَا مَتَ أَكُر مَنَ أَكُو مَنَ أَكُو مُنَ أَكُو مُنَ أَكُو مُنَ أَكُو مُنَ أَكُو مُنَ أَكُو مَنَ أَكُو مَنَ أَكُو مُنَ أَكُو مَنَ الْمُولِ الْمُعْلَقِ مَضْمُومُ الْاَوْلُ مَكُومُ الْحَرْمُ اللّهُ مُنْ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْا مَثِلَةِ مَضْمُومُ الْاَوْلُ مَكُمُ مَا أَكُو مَا قَبْلَ الآخِر .

# الباب الثالث والرابع باب المُثدَدَأُ وَالَحُارُ

الْمُتْدَأَ هُو الْأَسْمُ الْمَنْفُوعُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَالْخُبَرُ هُو الْإَسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْمُتْدَإِ مِثَالُ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَالْخُبَرُ هُو الْأَسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْمُتَدَا مِثَالُ الْمُتْدَا وَقَائِم خَبَرُهُ وَالْمُتَدَأَ فِسْمَانِ اللَّبْدَا وَالْخُبْرِ زَيْدٌ قَائِم فَرَدُ مُذَكَرٌ خَبُرُهُ وَالْمُبْتَدَأَ فِسْمَانِ طَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ فَالظَّاهِرُ أَفْسَامٌ مُفْرَدُ مُذَكَرٌ مُحَنَّ رَيْدٌ قَائِم وَمُشَمِّرٌ فَالظَّاهِرُ أَفْسَامٌ مُفْرَدُ مُذَكَرٌ مُدَكَرٌ مُكَمَّرُ وَمُشَمَّرٌ فَالظَّاهِرُ أَنْ اللَّهُ الذَيْدَانِ قَاتَمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ مُكَمَّرُ مُكَمَّدًا وَمُشَمَّرٌ فَالْمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ مُكَمَّرُ وَمُشَمَّرٌ فَالْمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ مُكَمَّرُ وَمُشَمِّرٌ فَالْمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ مُكَمَّدًا وَمُشَمَّدُ وَمُشَمِّرُ فَالْمُرْدُونَ قَاتُمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ مُكَمَّالُ وَمُشَمِّدُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ وَمُشَمِّدُ فَالْمُ وَمُعْمَرُ فَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونُ الزَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْعٌ مُذَكِرٌ مُنْ مُؤْمُونُ وَمُعْمَرُهُ وَاللَّالِمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَيَعْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُو

نَعُوْ الزُّيُودُ قِيامٌ وَجَمْعٌ مُذَكَّرٌ سَالِمٌ نَحُو الزَّيْدُونَ قَاعُونَ وَمُفْرَدُ مُوَنَّتُ نَحُو هِنْدُ قَاعَةٌ وَمُثَنَّى مُوَنَّتُ نَحُو الْهِنْدَانِ قَاعْتَانِ وَجَمْعُ تَكُسِيرٍ مُوَنَّتُ نَحُو الْمُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمٌ نَحُو الْهِنْدَاتُ قَاعَتَانَ

وَالْحَبَرُ فِيمَانِ: مُفَرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فَالْفُرَدُ هُنَا مَا لَيْسَ مُجْلَةً وَالْحَبَرُ وَلَا شَبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أُو بَحْوَعًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلاَ شَبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أُو بَحْوَعًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلاَ شَبْهَهَا وَلَوْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَدِدُ الْوَبْعَةُ أَشْيَاءً: الْأُوّلُ الْجُمْلَةُ الْاَسْمِيَّةُ فِي الْمُعْرَدُ، وَغَيْرُ الْمُؤْرِدُ، وَغَيْرُ الْمُؤْرِدُ، وَغَيْرُ الْمُؤْرِدُ، وَغَيْرُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ، وَغَيْرُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وَعَلَيْهُ الْمُؤْرِدُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْرِدُ وَعَلَيْهُ الْمُؤْرِدُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ مُؤْرِدً وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ

تَحْقُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَامَمْ فَرَيْدٌ مُبْتَدَأً أَوُّلُ وَأَبُوهُ مُبْتَدَأً ثَانِ وَقَامَمْ خَبَرُ المبتدَإِ الثَّانِي وَالْمُبْتَدَا الثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَهُوْ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ مَيْنَ المُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَخَبَرِهِ الْهَا الْمُوهُ النَّانِي الْجُمْاتُ الْفِعْلِيَّةُ نَحُوْ زَيْدٌ قَعَدَ أَنْهُوهُ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً وَقَعَدَ أَخُوهُ فِعَلْ وَفَاعِلْ خَبَرُ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ رَيْنَهُمَا الْهَاءُ مِنْ أَخُوهُ. النَّالِثُ الظَّرْفُ نَحْوُ زَيْدٌ عَنْدَكَ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً وَعِنْدَكَ ظَرْفُ مَكَان مُتَمَلِّقٌ بَمَحْذُوفٍ وَجُوبًا نَقْدِيرُهُ مُسْتَقِرٌ أَو اسْتَقَرُ وذلكَ المَحْذُ وَفَ خَبَرُ المِتْدَإِ . الرَّابِعُ الجَارُ وَالْحَرُ وَرُ نَحْوُ زَيْدٌ في الدَّارِ فَزَيْدٌ مُبْتَدَا وَفِي الدَّارِ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بَعَفْدُ وفي وُجُوبًا تَقَدِيرُهُ مُسْتَقِرٌ أَو ٱسْتَقَرَ وذلكَ المَحْذُوفَ خَبَرُ الْمِتْدَا.

## الباب الخامس بَابُ أَمْمِ كَانَ وَأَخَوَ الْهِا

أَعْلَمُ أَنَّ كَانَ وَأَخْوَاتِهَا تَرْفَعُ الاَسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِى الْمُسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِى مَلَاثَةً عَشَرَ فِعْلًا: كَانَ وَأَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَضْعَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ

وَلِّسَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِيَّ وَمَا بَرِحَ وَمَا أَنْفُكٌّ وَمَا دَامٌ ، وَهٰذِهِ الْأَفْمَالُ عَلَى ثَلَائَةِ أَقْسَامٍ: مَا يَعْمَلُ بِلاَ شَرْطِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ مِنْ كَانَ إِلَى لَيْسَ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نَفِي ۖ أَوْ شِبْهُ ۗ وَهُو زَالَ وَ فَتَى وَأَنْفَكَ وَبَرِحَ ، وَمَا يُشْتَرَ طُ فِيهِ تَقَدُّمُ مَا الْمُسْدَرِيَّةِ الظَّر فيَّةِ وَهُو دَامَ خَاصَّةً ، مِثَالُ كَانَ كَانَ زَيْدُ قَائِمًا فَكَانَ فِمْلْ مَاضَ نَاقِصْ تَرْفَعُ الْأَسْمَ وَتَنْصِبُ الْمُبَرَ وَزَيْدُ أُسْمُهَا وَهُوَ مَرْ فُوعٌ وِقَائِمًا خَبَرُ هَا وَهُو مَنْصُوبٌ وَكَذَٰلِكَ الْقَوْلُ فِي بَافِيهَا تَقُولُ أَمْنِي زَيْدٌ فَقَيها وَأَصْبَحَ عَمْرٌ ووَرِعاً وَأَضْخِي مُحَمَّدُ مُتَمَبِّدًا وَظُلُّ بَكُودٌ سَاهِراً وَبَاتَ أَخُوكَ نَائِمًا وَصَارَ السُّمْنُ رَخِيصًا وَلَيْسَ الزَّمَانُ مُنْصِفًا وَمَا زَالَ الرَّسُولُ صَادِقًا وَمَا قَتِيَّ الْعَبْدُ خاضِعاً وَمَا أَنفَكَ الْفَقِيهُ مُجْتَهِدًا وَمَا بَرْحَ صَاحِبُكَ مُتَبَسِّمًا وَلاَ أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَيْدٌ مُتَوَدِّدًا إِلَيْكَ وَكَذَا الْقُولُ فِمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا فَتَقُولُ فِي مُضَارُعِ كَانَ: يَكُونُ زَيْدٌ قَأْمًا وَفِي الأَمْرِكُنْ قَائَمًا وَفِي أَسْمِ الْفَاعِلِ كَائِنْ زَيْدٌ قَائمًا وَفِي أَسْمَ اللَّفْعُولِ مَكُونْ قَائمٌ فَحُذِفَ الأسمُ وَأَنِيبَ عَنْهُ الْخَبَرُ فَأَرْتَفَعَ أَرْتِفَاعَ لَهُ وفي ٢ ـ المتون النجوية

المَصْدَرِ عَجِبْتُ مِنْ كُونِ زِيْدٍ فَأَعُمَا ، وَقِسْ عَلَى ذَٰلِكَ مَا تَصَرَّفَ مِنْ أَخَوَاتِهَا .

#### الياب السادس

## باب خَبَر إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا

أَغْمَ أَنْ إِنَّ الْمَكْسُورَةُ وَأَنَّ الْاَسْمَ وَتَرْفَعُ أَلَىٰ وَلِكِنَ الْمَسْرَةُ وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةُ وَكَأَنَّ وَلَكِنَ الْمَشَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَمٌ وَ بَلَفَنِي الْمُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَمٌ وَ بَلَفَنِي الْمُسَلَّ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَمٌ وَ بَلَفَنِي اللَّهُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَمٌ وَ بَلَفَى النَّاسِ الْمُنْ وَيَلْمَ وَقَامَ النَّاسِ الْمُنْ وَيَعْدِ اللَّهُ وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَقَامَ النَّاسِ الْمُنْ وَيَعْدًا جَالِسٌ فَرَقُ اللَّهِ وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَجَالِسٌ خَبَرُهُما وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَقَادِمْ خَبِرُهَا وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَقَادِمْ خَبِرُهَا وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَوَادِمْ خَبِرُهَا وَلَيْتَ وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَوَادِمْ خَبِرُهَا وَلَيْتَ وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَوَادِمْ خَبِرُهُمَا وَوَادِمْ خَبِرُهَا وَلَيْتَ مَرْفُ تَمَنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَوَادِمْ خَبِرُهُمَا وَرَاحِمْ خَبِرُهُا وَلَيْتَ مَوْ فَلَكُ مَنْ وَالْمَا وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُولُ وَلَالَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُومَ الْمُعُولُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُومَ الْمُعُولُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَاتُومُ وَلَاتُومُ وَلَاتُهُ وَلَاتُومُ وَلَاتُوا وَلَالَاتُونَ وَالْمُوا وَلَاتُومُ اللَّهُ وَلَاتُ وَلَاتُهُ وَلَاتُ وَالْمُولُ وَلَالَاتُوا وَلَاتُهُ وَلَاتُونَ وَلَاتُ الْمُولُ وَلَاتُونَ وَلَالَعُلُولُ وَلَالِكُولُ وَالْمُولُ وَلَالَالَالَةُ وَلَالَالَ وَلَالْمُ وَلَالَالِهُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَالَ وَلَالْمُ وَلَالِكُولُولُولُ فَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَالَالَالُولُ وَلَالَالِهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَالِمُ وَلَالَالِهُ وَلَ

### بآب تشيم النَّواسيخ

وَهُو ظَنَنْتُ وَأَخُو الْهَا، تَقُولُ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا فَظَنَنْتُ

فِعْلُ وَفَاعِلُ وَزَيْداً مَفْعُولُ أُولُ وَقَاعًا مَفْعُولُ أَنْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَانُ وَكَذَا الْقَوْلُ فَعِلْ وَفَاعًا مَفْعُولُ أَنْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَعِلْ وَفَاعًا مَفْعُولُ أَنْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَعِلْمَ عَمْراً مُقِيمًا وَزَعَمْتُ رَاشِداً صادِقًا وَخِلْتُ الْمِلاَلَ لَا يُحَالِمُ وَعَلَيْتُ الْمُلاَلَ لَا يُحَالَ وَعَلَيْتُ الْمُلاَلَ لَا يُحَالَ وَوَجَدْتُ الْمُلاقَ مَنْ مُنَجًا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ الْصِداقُ مَنْ مُنَجًا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ

## الباب السابع باب تابِع ِ المرْفوع ِ

 تَقُولُ: جاء زَيْدُ الْفَاصِلُ فَزَيْدٌ فَاعِلْ وَالْفَاصِلُ نَعْتُهُ وَسُمّى هَذَا النّعْتُ السّبَيْ النّعْتُ حقيقيّا لَجَرَيَانِهِ عَلَى النّعُوتِ لَفْظًا وَمَعْنَى. وَالنّعْتُ السّبَيْ يَنْعُ مَنْعُوتَهُ فِي أَثْنَانِ مِنْ تَمْسَةٍ وَاحِدٍ مِنَ الرّفعِ وَالنّصْبِ يَتَبَعُ مَنْعُوتَهُ فِي أَثْنَانِ مِنْ التّقْريف وَالتّنكيرِ نَحْقُ مَرَدُتُ بِرَجُلِ وَالنّقَابُ وَوَاحِدٍ مِنَ التّقريف وَالتّنكيرِ نَحْقُ مَرَدُتُ بِرَجُلِ فَا أَنْهُ فَقَاعُمَة تَا بِع لَوَجُلِ فِي الْجَلّ وَهُو وَاحِدٌ مِنْ اللّهَ وَفِي التّنكيرِ وَهُو وَاحِدٌ مِنْ اللّهَ وَفِي التّنكيرِ وَهُو وَاحِدٌ مِنْ اللّهَ وَفِي التّنكيرِ وَهُو وَاحِدٌ مِنَ الْأَنْهُ وَالْمَدُى وَالْمَنْ فَي السّبَيّ اللّهُ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ أَنْ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ أَنْ وَالتَّذِيمَ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ اللّهُ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ اللّهُ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ وَهُو اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالتَّذِيمَ وَالْمَنْ فَي السّبَيّ لِكُونِ فِي السّبَيّ لَكُونُ فِي السّبَيّ وَالْمَافُ إِلَى ضَمِيرِ المَنْ فَي سَبَيّا لِكُونُ فِي قَامًا فِي المُنْ اللّهُ وَالْمَافُ إِلَى ضَمِيرِ المَنْ فُوتِ .

وَالْمَا مُ وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو الْمُسْمَ الْإِشَارَةِ كَهٰذَا وَهُو وَهُو وَهُدَانِ وَالْمَامُ الْإِشَارَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهُذَانِ وَالْمَامُ الْإِشَارَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهُذَانِ وَاللَّمَانِ وَهُوَ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُنْمَتُ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ، وَمَا يُنْمَتُ بِهِ ، وَيُنْعَتُ بِهِ وَهُو الْبَاقِي. وَ النَّكَرَاتُ مَاسِوَى ذُلِكَ ، وَهِي ماشَاعَ فِي جنس مَوْ خُودٍ فِي الْخَارِ جِ كَرَجُل أَوْ فِي جِنْسِ مُقَدَّرِ كَشَمْسِ فَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ النَّهِ كَرَاتِ الْجَامِدَةِ كَرَجُلِ تُنْعَتُ وَلا يُنْعَتُ بِهَا فَهِيَ كَأَ لْأَعْلَامِ وَالْفَلَمُ يُنْعَتُ بَمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مِنَ الْمَارِفِ وَأَنْهُ الْإِشَارَةِ لاَيُنْمَتُ إِلاَّ بَمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَالَّلَّامُ تَقُولُ فِي نَمْتِ الْعَلَمِ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ تَجَاءَ زَيْدٌ هَٰذًا وَفِي نَعْتِهِ بِأَلْمُو ْضُولِ تَجاءَ زَيْدٌ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَعْتِهِ بِٱلْكُوَّ فِي الْلَالِفِ وَالَّلامِ تَجَاءَ زَيْدٌ الْحُسَنُ وَجْهُهُ وَفَى نَعْتِهِ بِٱلْمُضَافِ إِلَى مَعْرَ فَهِ تَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُكَ أَوْ صَاحِبُ زَيْدٍ أَوْ صَاحِبُ هَذَا أَوْ صَاحِبُ الَّذِي قَامَ أَوْ صَاحِبُ الرَّجُلِ أَوْ صَاحِبُ غُلاَمِي ، وَتَقُولُ فِي نَمْتِ أَسْمٍ الْإِشَارَةِ بِأَنْلُو صُولِ جاء هٰذَا اللَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَمْتُهِ با لْلَقْرُون با لْأَلِفِ وَالَّلَام جَاء هٰذَا الرَّجُلُ وَفِي نَعْتِهِ بِأَلْلَصَافِ المَقْرُونِ بِأَلْ جَاءَ هٰذَا الضَّارِبُ الرَّجُلِ وَ فِي نَمْتِ المَقْرُونِ بِأَلْ بمثله جاء الرَّجُلُ الْكَامِلُ وَبِأَلْمُوصُولِ جَاءِ الرَّجُلُ ٱلَّذِي فَأَمّ أَبُوهُ وَ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ نَصْقُ جَاءَ الرَّجُلُ هٰذَا .

وَالتَّوْ كِيدُ وَهُو لَفْظِيٌّ وَمَمْنُوى فَ فَالَّفْظِيُّ إِعَادَةُ الأُولَ بِلَفْظِهِ كَجاء زَيْدٌ زَيْدٌ أَوْ بَمُرَادِفِهِ كَجاء لَيْتُ أَسَدٌ وَإِنَّمَا جِيء بهِ لِقَصْدِ التَّقْرِيرِ أَو خَو فِ النِّسْيَانِ أَو عَدَمِ الْإِصْغَاءِ أُو الِأَعْتِنَاءِ وَالمُعْنَوَى هُوَ التَّابِعُ الرَّافِعُ احْتِمَالَ تَقْدِيرِ إِضَافَةً إِلَى المَتْنُوعِ أَوْ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ عِمَا ظاَهِرُهُ الْمُمُومُ ، وَ يَجِيءُ فِي الْغَرَض الْأُوَّلِ بِلَفْظِ النَّفْسِ أُو الْعَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرٍ الْمُوَّكُدِ مُطَابِقاً لَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْ كِيرِ وَفُرُو عِهِماً جَاءَ زِيْدٌ نَفْسُهُ أُو ْ عَيْنُهُ ۚ فَتَر ْ فَعُ بِذِ كُرِ النَّفْسِ أَوِ الْمَيْنِ احْتِمَالَ كُونِ الْجَالِّي رَسُولَ زَيْدٍ أَوْ خَبَرَهُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ فِي تَوْ كِيدِ اللَّوَ نَّتُ كَافَظِهما في تَوْ كِيدِ اللَّذَكُّرِ تَقُولُ جَاءَتْ هِنْدُ نَفْسُمُ اللَّهِ عَيْبُهَا، وَفِي الْمُنَّتَى وَالْجَمْعِ يَجْمَعُ النَّفْسُ وَالْمَيْنُ عَلَى أَفْعُلِ تَقُولُ جَاءِ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيِنْهُمَا وجاء الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيِنُهُمْ وَجَاءَتِ الْمِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ أَوْ أَعْيِنُهُنَّ وَيجيء في الْنَرَضَ الثَّانِي فِي تَوْ كِيدِ الْمُنَّى الْبُذَكر بَكِلاً وَالْمُؤَّنَّثِ بَكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَكِّدِ نَحُورُ جاءَ الزَّيْدَانَ كِلاَهُمَا وَالْمَ ْأَتَانِ كِلْتَاشَا وَ بَكُلَّ مُضَافَةً إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤكَّدِ تَقُولُ جَاءَ الْجَيْشُ كُلُّهُ

وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَالنَّسَاءُ كُلُّهُنَّ فَتَر ْفَعُ بِذِكْرَ كُلِّ وَكُلاَ وَكِلْتَا احْتِمَالَ كُونِ الْحَالَى بَعْضَ الْمَذْكُورِينَ إِمَّا لِأَنَّكَ لَمْ تَمْتَدُّ بِالْمُتَخَلِّفِ أَوْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَمْض كَالُوَ اقِع مِنَ الْكُلِّ بناءً عَلَى أُنَّهُمْ فِي خُكُم ِ شَخْص وَاحِدٍ وَيَخْلُفُ كُلًّا أَجْمَعُ وَجَمْعاً \* وَأَجْمَعُونَ وَجُمَّعُ تَقُولُ حَاءَ الْجَيْشُ أَ ْجَعُ وَالْقَبِيلَةُ جَمْعاَءُ وَالْقَوْمُ أَ ْجَمَعُونَ وَالنِّساَءُ أَجْعَعُ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : لَأَغُو يَنَّهُمْ أَجْمَمِينَ . وَ إِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ بَيْنَ كُلِّ وَأَ جَمَعَ بِشَرْطِ تَقَدُّم كُلَّ عَلَى أَحْبَعَ فَتَقُولُ عَاءَ الْجَبْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ اللهُ تَعَالَى \_ فَسَجَدَ اللَّائكَةُ كُأْمُهُمُ أَجْمَعُونَ \_ .

وَالْعَطْفُ وَهُو عَطْفُ بِيَانِ وَعَطَفُ لَسَقَ ، فَعَطْفُ الْبَيَانِ هُو النّهِ هُو النّهَ الجَامِدُ الّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَفْسَمَ بِاللهِ هُو النّابِعُ الجَامِدُ الّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَفْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصِ عُمَرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحْوُ مِنْ مَاه صَدِيد ، وَعَطَفُ النّسَقِ هُو التّابِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ النّسَقِ هُو التّابِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحَ تِسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحَ تِسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحَ تِسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحَ تِسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَق الجَمْعِ الْعَمْونُ وَعُرُوفَ الْعَطْفِ عَلَى الْأَصَحَ تِسْعَة : الْوَاوُ لِمُطْلَق الجَمْعِ الْعَمْونِ وَعَرْدُوفَ الْعَطْفِ عَلَى الْمُعْفِ عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِقِ عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي الْمُعْفِي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعْفِي عَلَى الْمُعَلِّي الْمَعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُوالِقُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُوالِقِ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُوالُولِ الْمُعْفِي عَلَيْهُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُوالِقِ الْمُعْفِي الْمُوالِقِ الْمُعْفِي الْمُوالِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفِي الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُوالِقِ الْمُعْلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْ

فَوُلِدَ لَهُ، وَثُمَّ لِلتَّر ْتِيبِ وَالنَّرَاخِي تَحُو تَاء زَيْدُ ثُمَّ عَمْر و، وَحَتَّى لِلتَّدُو بِجِ وَ الْفَايَةِ بَحَسَبِ الْقُوَّةِ وَ الضَّمْفِ أَوْ بَحَسَبِ الشَّرَفِ وَ الْجِسَّةِ مِثَالُ الْأُوَّلِ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَمِثَالُ الثَّانِي ٱسْتَغْنَى النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ ، وَأَمْ لِطَلَبِ التَّعْيِينِ نَحْوُ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و إِذَا كُنْتَ عَالِمًا بِأَنَّ أَحَدَ هُمَا عِنْدَهُ وَلَكُنْ شَكَكُتَ فِي عَيْنِهِ أَوْ بَمْدَ هَمْزَةِ النَّسُويَةِ نَحْقُ سَوَاتٍ عَلَى ۗ أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرُ و وَأَوْ لِأَحَدِ الشَّبْنَيْنِ آنحُو لَبثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم أَو الأَشْيَاء تَحُول فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مِسَاكِين -الآية ، وَلَكِنْ لِلا سُتِدْرَاكِ أَنْحُو مَامَرَر " مَا لِح لِكِنْ طَالِح، وَ بَلْ لِلْإِضْرَابِ آنِحُو ُ قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرُ و ، وَلاَ لِلنَّفِي تَحْوُجَاء زَيَدُ ۗ لاَعَمْرْتُو، فَإِنْ عَطَفْتَ بَهٰذِهِ الْأَحْرُ فَ عَلَى مَرْفُوع رَفَعْتَهُ أَوْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَنْصُوبِ نَصَبْتَهُ أَوْ عَلَى عَفْوُض خَفَضْتَهُ أَوْ عَلَى مَجُزُومٍ جَزَمْتَهُ تَقُولُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعْمَرًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرُو وَيَقُومُ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ وَلَنْ يَقُومَ وَيَقْعُدُ زَيْدٌ وَلَمُ ۚ يَقُمْ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ . والْبَدَلُ وَهُوَ التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةً

وَهُو أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ بَدَلُ كُلُ مِنْ كُلُ تَحُو أَهْدِنَا الصِّرَاطَ السَّمَّقِيمَ صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ، و بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلُ السُّمَّقِيمَ صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ، و بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلُ الْمُعْوَ وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الشَّهِرُ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ أَسْتَهَالًا يَحُو لَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهِرُ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ نَعُو لَ الْفَرَسَ فَعَلَاتَ الْفَرَسَ فَعُلَطْتَ فَعُولَ الْفَرَسَ فَعَلَطْتَ الْفَرَسَ فَعَلَطْتَ الْفَرَسَ فَمُ أَبْدَلْتَ الْفَرَسَ مِنْهُ .

#### المَنْصُوباتُ سِتَّةً عَشَرَ '

المَفْعُولُ بِهِ والمَفْعُولُ المُطْلَقُ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِن أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِعَهُ وخَبَرُ كَانَ وَأَخِوَاتِهَا وَأَسَمُ إِنَّ وأَخَوَاتِهَا وَأَسَمُ إِنَّ وأَخَوَاتِهَا وَأَسَمُ لِا والمُنادَى المُضَافُ وَشَبْهُ وَالْحَالُ وَالنَّادَى المُضَافُ وَشَبْهُ وَالْحَالُ وَالنَّابِعُ وَخَبَرُ مَا الْحِجَازِيَّةِ وَأَخَوَاتِهَا وَالتَّابِعُ وَخَبَرُ كَاذَ وَأَخَوَاتِهَا وَخَبَرُ مَا الْحِجَازِيَّةِ وَأَخَوَاتِها وَالتَّابِعُ لِلْمُنْصُوبِ والْفِعْلُ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَصِلْ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَصِلْ بَا خِره شَيْهِ، وَلَهَا أَبْوَابُ

الْأُوَّالُ اللَّهُ عُلَيْهِ مِ هُوَ الاِّسِمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأْنُولَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَأَ نَبْتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأْنُولَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَأَ نَبْتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأْنُولَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَا أَنْبَتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ اللهُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأْنُولَ اللهُ الْفَيْثُ أَوْ تَعِازًا كَا أَنْبُتُ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ اللهُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَا نُوْلَ اللهُ الْفَيْثُ أَوْ تَعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

وَيَصِحُ نَفْيُهُ عَنْهُ ، وَهُو عَلَى فِسْمَنِ ظَاهِرِ وَمُضْمَرُ فَالظَّاهِرُ مُتَّصِلٌ نَحُو ضَرَبْتُ زَيْدًا وَالمُضْمَرُ فِسْمَا فِ مُتَّصِلٌ وَمُنفَصَلٌ فَالْمُتَّصِلٌ مَالاَيتَقَدَّمُ عَلَى عامِلِه وَلاَ يَلِي إِلاَّ فِي الاَخْتِيَارِ وَمُنفَصِلُ الْخُتِيَارِ وَمُنفَصِلُ الْحُرْمَةِ وَكُلُ مِنهُمَا اثْنَا عَشَرَ المُنصِلُ أَكُرَمَني وَالمُنفَصِلُ الْحُرَمَةُ أَكُرَمَني الْمُنفَصِلُ الْحُرَمَةُ أَكُرَمَهُمَا أَثْنَا عَشَرَ المُنفَصِلُ أَكُرَمَني أَكُرَمَني اللهُ الْحُرَمَةُ أَكُرَمَكُمُ أَكُرَمَكُم أَكُرَمَه أَكُرَمَكُم أَكُرَمَهم أَكُرَمَهم أَكُم أَلُوا الله إِلَاكُ إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُوا إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَى الْمُع إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَيْكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَيْكُم إِلَاكُم أَلَكُم أَلَكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلْكُم أَلِكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم إِلَاكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَكُم أَلَاكُم أَلَكُم أَلِكُم أَلَكُم أَلِكُم أَلْكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلَكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلُكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِكُم أَلِك

النَّانِي المَفْعُولُ المُطْلَقُ، وَهُوَ المَصْدَرُ المُؤَكِدُ لِعَامِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكَدُ لِعَامِلِهِ الْمُؤْكَدُ لِعَامِلِهِ الْمُؤْكَدُ لِعَامِلِهِ الْمُؤْكَدُ لِعَامِلِهِ الْمُؤْكُونُ ضَرَبًا وَعَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ ضَرْبًا ، وَالْمَبَّنُ لِنَوْعِهِ وَأَنَا ضَارِبٌ ضَرْبًا وَعَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ ضَرْبًا ، وَالْمَبَيْنُ لِنَوْعِهِ وَأَنَا ضَارِبٌ ضَرْبًا وَعَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ ضَرْبًا ، وَالْمَبَيْنُ لِنَوْعِهِ مَعْوَدُ ضَرَبْتُ ضَرْبًا ، وَالْمَبَيْنُ لِنَوْعِهِ أَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبَيْنُ لِعَدِهِ أَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَوَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرُبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرُبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرُبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَوَى ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَوَى ضَرَبْتُ فَوْ فَرَبْتُ الْفَرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَرَابُتُ وَلَاكُ الضَّرْبُ وَالْمُبَيْنُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَمَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَمَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّمُو

الثَّالِثُ المَنْعُولُ لِأَجْلِهِ ، وَهُوَ المَصْدَرُ اللَّذَ كُورُ عِلْهَ لِحَدْثِ شَارَكَهُ فِي الزَّمَانِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قُمْتُ إِجْلالاً لِلشَّيْخِ وَضَرَ بْتُ أَبْنِي تَأْدِيبًا وَقَصَدْ تُكُ أَبْتِنَاءَ مَعْرُ وَفِكَ .

الرَّابِعُ الْمَفْتُولُ فِيهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ظُرْ قَا عِنْدَ الْبَصْرِيَّيْنَ وَهُوَ مَا ضَمَّنَ مَعْنَى فَى مِنِ أَسْم زَمَانِ مُطْلَقًا أُو أَسْم مَكَانٍ مُطْلَقًا أُو أَسْم مَكَانٍ مُجْمَ الْحُوثُ صَمْتُ بَوْ مَا أَوْ يَوْ مَا طَوِيلاً أَوْ يَوْ مَ الْحَمِيسِ أَوِ الْيَوْمَ مُبْهَم نَحُوثُ صَمْتُ بَوْ مَا أَوْ يَوْمَا طَوِيلاً أَوْ يَوْمَ الْحَمْيسِ أَوِ الْيَوْمَ مُبْهَم نَحُوثُ حَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْ قَهُ أَوْ أَسْبَهُ عَلَى اللّهُ مَ نَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةُ أَوْ أَسْبَهُ وَلَا أَنْهُ مَنْ أَسْمَاء الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ كَسِرْتُ مَيْلًا وَمَا طِيغَ مِنَ الْفِعْلُ كَرَمَيْتُ مَرْمَىٰ زَيْدٍ .

الخَامِسُ المَفْعُولُ مَعَهُ وَهُوَ الْأَسْمُ الْفَضْلَةُ الْوَاقِعُ بَعْدَ وَاوِ الْخَامِسُ الْمَفْولُ مَعَهُ وَهُوَ الْأَسْمُ الْفَضْلَةُ الْوَاقِعُ بَعْدَ وَالْوِ الْمُمْ الْمُصَاحَبَةِ اللَّسْبُوقَةِ بِقِعْلٍ نَحْوُ تَجَاءَ الْأَمِيرُ وَ الْجَيْشَ أَوْ بِاسْمِ الْمُصَاحَبَةِ اللَّهِ مَنْ الْفِعْلِ وَحُرُوفَهُ نَحْوُ أَنَا سَاتَر وَالنَّيلَ .

السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَ ايِّهَا نَحُو كَانَ زَيْدٌ قَائَمًا .

السَّابِعُ اسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا نَحُوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَتَقَدَّمَا فِي اللَّهِ وَتَقَدَّمَا فِي المَرْفُوعَاتِ.

الثَّامِنُ الْحَالُ وَهُوَ الْوَصْفُ الْفَصْلَةُ الْمَبَيِّنُ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهِ فَاعِلاَ كَانَ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا أَوْ مَفْعُولًا نَحْوُ رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا أَوْ تَجْرُورًا بِالْحَرْفِ نِحْقُ مَرَرْتُ بِهِنْدِ جَالِسَةً أَوْ تَجْرُرًا

بِالْضَافِ نَحُو ُ إِلَيْهِ مَرْجُمُكُمْ جَمِيهًا، وَتَنْقَسِمُ الْحَالُ إِلَى مُنْتَقِلَةٍ كَمْ مَثَّلْنَا وَإِلَى لَازِمَةً نَحْوُ دَعَوْتُ اللَّهَ سَمِيعًا وَإِلَى مُوَطَّئَّةً إِ وَهِيَ الجَامِدَةُ المَوْصُوفَةُ بِمُشْتَقِ ِّ نَحْوُ فَتَمَثَّلَ لَكَا بَشَراً سَويًّا وَ إِلَى مُفَارِنَهُ فِي الزَّمَانِ نَحْوُ هَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا وَ إِلَى مُقَدِّرَةً وَهِيَّ الْمُسْتَقْبَلَةُ تَحُوُ أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَ إِلَى تَصْكَيَّةً يَحُوُ جَاءَ زَيْدٌ أمْس رَاكِبًا ، وَمُفْرَدَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَمُتَعَدِّدَةً لِلْتَعَدُّدِ نَحْقُ لَقِيتُهُ مُصْعِدًا مُنْحَدراً وَيُقَدَّرُ الْأُوَّلُ وَهُوَ مُصْعِدًا لِلنَّانِي مِنَ الْإَسْمَئِنِ وَهُوَ الْهَا، وَبِالْمَكْسِ، وَمُنْعَدَّدَةً لِوَاحِدٍ مَعَ التَّوَادُفِ أُوِ التَّدَاخُلُ نَحْوُ جَاء زَيْدُ رَاكِبًا مُتَبَسِّمًا ، وَقَدْ كَأْتِي الْحَالُ ﴿ مُوَّ كَدَةً لِعَامِلِهَا نَحْوُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَمُوَّكَدَةً لِصَاحِبُهَا نَحُورُ لَاَّ مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضَ كَانُّهُمْ جَبِيعًا، وَمُوَّا كَّدَةً لِمَضْمُونِ مُجْلَةٍ قَبْلُهَا نَحُورُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا •

التَّاسِعُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ أَسْمَ مَنَكَرَةٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبِينُ لِإِبْهَامِ التَّاسِعُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ أَسْمَ أَنْ بَعَةِ مَوَاضِعَ :أَحَدُهَا الْعَدَدُ أَسْمِ أَوْ إِنْجَالِ نِسْبَةٍ فَالْأُوّلُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ :أَحَدُهَا الْعَدَدُ اللَّهَ الْمَاحَةُ نَحُو مُشِرِ أَرْضاً الْمُرَكِّ نَحُو أَحَدَ عَشَرَكُو كِنا ثَانِيهَا الْمِسَاحَةُ نَحُو مُشِرِ أَرْضاً الْمُرَكِّ نَحُو أُحْدَ عَشَرَكُو كِنا ثَانِيهَا الْمِسَاحَةُ نَحُو أُودَتِ قَدْحًا. فَاللَّهُ الْوَزْنُ كَوْ طُلْ زَيْتًا رَابِعُهَا الْكُيلُ نَحُو أُودَتِ قَدْحًا.

وَ الثَّانِي فِي أَرْ بَعَةِ مَوَ اضِعَ أَيْضًا أَحَدُهَا المَنْقُولُ عَن الْفَاعِل تَحْوُ أَشْتَعَلَ الرَّأْمِي شَيْبًا ثَانِهَا المَنْقُولُ عَنِ الْفَعُولِ تَحْوُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونًا ثَالِثُهَا المَنْقُولُ عَنِ الْمُبْتَدَإِ تَحْوُ أَنَا أَكُثَرُ مِنْكَ مَالاً رَابِيهُا غَيْرُ المَنْقُولِ عَنْ شَيْء نَحُو نَ يَدْ أَكْرَمُ النَّاسِ رَجُلاً. الْعَاشِرُ اللُّمْنَشِّنِي فِي بَعْضِ أَحْوَ الِهِ ، وَأَدَواتُ الْإَسْنَشَاهِ ثَمَانِيَةٌ إِلاَّ وَغَيْرٌ وَسِوى بِلْفَاتِهَا وَلَيْسَ وَلاَ يَكُونُ وَخَلاَ وَعَدَا وَحَاشًا ، فَالْمُسْنَشَىٰ بِإِلاَّ يُنْصَبُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ إِلاًّ كَلاَمًا تَأَمًّا مُوجَبًا نَحُو ُ قَامَ النَّاسُ إِلاَّ زَيْداً وَالْمَرَادُ بِالْكَلَامِ التَّأْمِّ أَنْ يَكُونَ الْمُنْتَثْنَى مِنْهُ مَذْ كُوراً فيهِ فَبْلَهَا وَالْمَرَادُ بِالْإِيجَابِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ نَنِي وَلَا شِبْهُهُ سَوَاتِهِ كَأَنَ الْأَسْتَثِنَاءِ مُتَّصِلًا أَمْ مُنْقَطِعاً وَالْمَادُ بِالْمُتَصِلِ أَنْ يَكُونَ الْسُنَثْنَى مِنْ جنس الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُنْقَطِعُ بِخِلاَفِهِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ كَلاَماً تَامًّا غَيْرَ مُوجَبِ فَإِنْ كَأَنَ الْأَسْتَشْنَاء مُتَّصِلاً جَازَ فِيهِ الْإِتْبَاعُ وَجَازَ فِيهِ النَّصْبُ أُتِّفَاقًا نَحُو مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْعِ وَ إِلَّا زَيْداً بِالنَّصْبِ وَإِنْ كَانَ الْإَسْتَشْنَاء مُنْقَطَمًا فَإِنْ لَمَ يُسْكِنْ تَسْلِيطُ الْمَامِلِ وَجَبَ النَّصْبُ أَتَّفَاقًا نَحْقُ مَا زَادَ هٰذَا

المَالُ إِلاَّ النَّقْصَ، وَإِنْ أَمْكَنَ نَسْلِيطٌ الْعَامِلِ عَلَى الْمُسْتَثَّني فَفيهِ خِلاَف مُ فَأَلْحُجازِ بُونَ نُوجبُونَ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى وَالتَّسِمِيُّونَ أَيْجِيزُ وَنَ فِيهِ الْإِنْبَاعَ أَنْحُونُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلاًّ حِمَاراً مَالِمَ ۚ يَتَقَدُّم الُمْنَتُنِّي عَلَى الْمُنتَثِّنِي مِنهُ فِيهِماً ، فَإِنْ تَقَدُّمَ وَجَبِّ نَصْبُهُ تَحُوُّ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْداً الْقَوْمُ وَمَا قَامَ إِلاَّ حِمَاراً أَحَدُ وَإِنْ كَأَنَّ مَا قَبْلَ إِلَّا غَيْرَ تَامٍ وَغَيْرَ مُوجَبِ كَأَنَ مَا بَعْدَ إِلَّا عَلَى حَسَبُ مَا قَبْلُهَا فإِنْ كَانَ مَا فَبْلَ إِلاَّ يَحْتَاجُ إِلَى مَرْفُوعِ رَفَعْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى غَفْوُض خَفَضْنَا مَا نَعْدَ إِلَّا. وأَمَّا ٱلْمُسْتَشَىٰ بِغَيْرِ وَسِوَّى فَهُوَ نَجْرُورٌ دَائِمًا وَ يُحْكُمُ لِفَيْرِ وَسِوَى بَمَا خَكَمْنَا بِهِ لِلاَسْمِ الْوَاقِعِ بَمْدَ إِلاَّ مِن وُجُوبِ النَّصْبِ مَعَ التَّامِ وَالْإِيْجَابِ وَمَنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ مَعَ النَّفِي وَ التُّمَامِ وَمِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ مَعَ النَّفِي وَعَدَمِ التَّمَامِ . وَأَمَّا المُسْتَثْنَى بليْسَ وَلاَ نَيكُونُ فَهُو وَاجِثُ النّصْبِ نَحُو ُ قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا وَ لَا يَكُونُ زَيْدًا. وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَتَعَاشَا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ إِنْ قَدَّرْتَهَا أَفْعَالاً وَجَرُّهُ إِنْ قَدَّرْتَهَا حُرُوفا كَحْوُرٌ

قَامَ الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشًا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشًا زَيْدًا وَزَيْدٍ بِنَصْبِ زَيْدٍ وَجَرَّهِ مَاللَمْ تَتَقَدَّمْ مَا اللَصْدَرِيَّةُ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمْ مَا اللَصْدَرِيَّةُ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمْ مَا اللَّمْ فَحُرِيَّةً عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَجَبِ النَّصْبُ مَالَمَ فَحُرَيَّ فَرَيْدُهِ مَا .

الْحَادِى عَشَرَ أَسْمُ لاَ النَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحْوُ لاَ غُلامَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَبِيهًا بِأَ لُضَافِ وَهُو مَا أَتَّصَلَ بِهِ شَيْءٍ لاَ غُلامَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَبِيهًا كَانَ تَحُوُ لاَ فَبِيعًا فِعْلُهُ حَاضِرٌ أَوْ مَنْصُو بَا نَحُو لاَ طَالِعًا جَلاً مُقِيمٌ أَو مَغُوضاً بِخَافِض مُتَعَلِق أَو مَنْصُو باللَّهُ لاَ مُؤ لاَ طَالِعًا جَبلاً مُقِيمٌ أَو مَغُوضاً بِخَافِض مُتَعَلِق بِهِ تَحُو لاَ مَارًا بِزَبْدِ عِنْدَنا، فَإِنْ كَانَ أَسْمُ لاَمُفْرَدًا فَإِنَّهُ لَيْنَى به فَر لَو كَانَ مُعْرَباً

النَّانِيَ عَشَرَ الْمُنَادَى إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحُو ُ يَاعَبْدَ اللهِ أَوْ شَبِيها بِالْمُضَافِ وَهُو مَاعَمِلَ فِيها بَعْدَهُ الرَّفْعَ نَحُو ُ يَاحَسَناً وَجُهُهُ أَوِ الْجُرَّ نَحُو مُ بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجُرَّ نَحُو مُ بَارَفِيقًا بِالْمِيادِ أَوْ الْجُرَّ نَحُو مُقْصُودَةً نَحُو قَوْلِ الْوَاعِظِ يَاعَافِلاً وَالمَوْتُ يَعْلُ الْمُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُيْنَى عَلَى مَا يُرُفَعُ وَالَمَ الْمُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُيْنَى عَلَى مَا يُرُفَعُ بِهِ لَوْ كَانَ مُسْرَبًا فَيُبْنَى عَلَى الْمِنادِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ المُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُيْنَى عَلَى الأَلْفِ بِهِ لَوْ كَانَ مُسْرَبًا فَيُبْنَى عَلَى الْوَاهِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ المُنادَى مُفْرَدًا فَإِنْ يَاذَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادِي فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَاوِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادَى مُو يَعْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَادِ فِي تَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادَى مُنْهُ إِلَا فَيْهُ فِي الْمُؤْمِلُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنادِ فِي تَعْوِي يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنَ وَإِنْ كَانَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنَ وَإِنْ كَانَا لَوْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْوَالِمِ فِي تَعْوِي يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَيْ كَانَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَيَعْرَانَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالَمُوالِمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالِ

نَكْرَةً مَقْصُودَةً فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْدِ تَنُوِين نَحُوْدُ يَارَجُلُ مَالَمَ تُوصَف ، فَإِنْ وُصِفِت تَرَجَّحَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمِّهَا تَحُودُ يَارَجُلُ مَالَمَ تُوصَف ، فَإِنْ وُصِفِت تَرَجَّحَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمِّهَا تَحُودُ يَارَجُلُ مَالَمَ تُوصَف ، فَإِنْ وُصِفِت تَرَجَّحَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمِّهَا تَحُودُ يَارَجُلُ مَا عَظِيمٍ .

الثَّالِثَ عَشَرَ خَبَرُ كَادَ وَأُخَو الهِ اَوْهِى ثَلاَثَةُ أَفْسَامٍ إِثَمَا وُضِعَ لِلدُّلاَلَةِ عَلَى قُرْبِ الْخَبَرِ ، وَهُو ثَلاَثَةٌ كَادَ وكَرَبَ وَأُو شَكَ ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَجَائِهِ وَهُو ثَلاَثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَأَخْلُولُقَ وَضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الشّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ وَعَسَى ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الشّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَنْقِ وَعَلَى وَاخْذَ وَقَامَ وَهَلْهُلَ وَهَبَ تَقُولُ الشّمُ وَعَلَى وَاخْذَ وَقَامَ وَهَلَهُلَ وَهَبَ تَقُولُ كَادَ وَكَذَ لَا أَنْهُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرْقُ وَعَلَى وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرِقُ وَعَلَى وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَالْفَرَاقُ وَعَلَى وَعَمَا وَعَلَى وَعَى وَعَلَى وَلَى مَوْفِعَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقِلَى وَعَلَى وَلَا مُعَلَى وَعَلَى وَالْمَاقِلَى وَعَلَى وَالْفَاقِ وَالْمَاقُولُ وَالْفَاقِلَ وَعَلَى وَالْفَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقُولُ وَالْفَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقِ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقِ وَلَا فَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَاقُ وَالْفَاقُ وَلَاقُ وَالْفَاقُولُ وَ

الرَّابِعَ عَشَرَ خَبَرُ مَا الْحُجَازِيَّةِ أَحُوْ مَا هَٰذَا بَشَرًا .

الخَّامِسَ عَشَرَ التَّابِعُ لِلْمُنْصُوبِ ، وهُوَ أَرْبَعَةُ : النَّعْتُ نَحُو ُ

رَأَيْتُ زَيْدًا الْعَاقِلَ، والْمَطَفُ نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا، وَالتَّوْكِيدُ

نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا الْعَاقِلَ، والْمَطَفُ نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا، وَالتَّوْكِيدُ

نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا أَخَاكُ . نَ

نَحُورُ \_ أَنْ تَقُولَ نَفُسْ ، وَلَنْ نَبْرَحَ ـ وَإِذًا أَكُر مَكَ جَوَا بالِمَنْ قالَ أُريدُ أَنْ أَزُورَكَ وَ لِكَيْلاَ تَأْسَوا لِهِ وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ وَثَلَاثَةً مِنْ حُرُوفِ الْمَطْفِ أَمَّا حُرُوفُ الْجَرِّ فَالْرَمُ التَّعْلَيل نَحُوْ \_ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ \_ وَلاَمُ الْجُحُودِ نَحُوْ \_ مَا كَانَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُمُ ۚ عَلَى الْفَيْبِ ، ولَمَ ۚ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ - وَحَتَّى نَحُورُ - حَتَّى يَنَبَيِّنَ لَكَ وَكَى التَّمْلِيلِيَّةُ نَحُوْ - كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا - إِذَا لَمَ ثُنُو قَبْلَهَا لأَمُ التَّمْلِيلِ. وَأَمَّا حُرُوفُ الْمَطْفِ فَأُو نَحُو : لَا قَتْلُنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ وَفَأَهُ السَّبَيَّةِ وَوَاوُ الْمَسِّةِ فِي الْأَجْوِبَةِ الثَّمَا نِيَّةِ: جَوَابُ الْأَوْ نَحُولُ تَمَالَ فَأَحْسَنَ أَوْ وَأَحْسِنَ إِلَيْكَ } وَجَواب النَّهِي لَكُورُ لا تُحَاصِم إِن يُدًا فَيَفْضَبَ أَوْ وَيَفْضَبَ، وَجَوَابِ التَّمَنِّي نَحُو ُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَمُودُ فَأَتَزَوَّجَ أَوْ وَأَتَزَوَّجَ وَلَحْوُّ لَيْتَ لِي مَالًا فَأَحُجَّ مِنْهُ أَوْ وَأَحُجَّ مِنْهُ ، وَجَوَابِ التَّرَجِّي نَحُورُ لَمَلِّي أَرَاجِمُ الشَّيْخَ فَيُفَهِّمَنِي أَوْ وَيُفَهِّمَنِي ، وَجَواب الْعَرْضِ نَحِقُ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكُرِمَكَ أَوْ وَنُكرِمَكَ، وَجَوَابِ التَّحْضِيضِ نَحُورُ هَلاًّ أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدِ فَيَشْكُرُ لِنَّا أَنْ وَيَشْكُرُكُ ، وَجَوَابِ الْأَسْتِفْهَامِ نَحُقُ هَلْ لِزَيْدٍ صَدِيقٌ

فَيَرْ كَنَ إِلَيْهِ أَوْ وَيَرْكَنَ إِلَيْهِ ، وَجَوَابِ الْدُعَاءِ نَحُو ُ رَبِّ وَقَقِنِي قَأْعُمَلَ صَالِحًا أَوْ وَأَعْمَلَ صَالِحًا ، وَبَعْدُ النَّفِي الْمَصْ نَمْنُ لاَ بُنْضَى عَلَى زَيْدٍ فَيَمُوتَ أَوْ وَبَمُوتَ .

وَجَوَازَمُ الْمُضَارِعِ قِينَمَانِ : مَايَجُنْ مُ فِعْلاً وَاحِدًا وَمَا يَجْنُرُمُ فِيْلَيْنِ . فَالَّذِي بِجْزِمُ فِعْلاً وَاحِدًا لَمْ ۚ وَلَكَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَمُ اللَّهُ عَاءِ وَلاَ فِي النَّهِي وَالْدُعَاءِ ، فَلَمْ لِنَفْى الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُطْلَقًا ، وَلَمَّا لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُتَّصِلاً بِالْخَالِ نَحْوُ - لَمَّا يَذُو قُو قُو اعَذَاب \_ وَقَدْ تَلْحَقُ لَمْ وَلَّمَا هَمْزَةُ الْأَعْتِفْهَامِ نَحْوُ ـ أَلَمْ نَشْرَحُ لَّكَ صَدْرَكَ \_ وَأَلَّا يَقُمْ زَيْدٌ، ولاَمُ الْامْرِ وَٱلدُّعَاءِ لِطَلِّبِ الْفِعْلِ، وَلاَ فِي النَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ لطَلَبِ التَّر ْكِ وَالَّذِي يَجْزُمُ فِعْلَيْنِ حَر ْفْ وَأَسْمُ فَالْخَرْفُ إِنْ بِاتَّفَاقَ وَإِذْ مَا عَلَى الْأَصَحِّ وَهُمَا مَوْضُوعَانِ لِحَرَّدِ الدَّلَالَةِ عَلَى نَعْلِيقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْأَسْمُ ظَرَّفَ وَغَيْرُ ظُرْفِ فَغَيْرُ الظَّرْف مَن وماً وَمَهْمَا وَأَيُّ وَكَيْفَمَا وَالظَّرْفُ زَمَا نِي وَمَكَا نِي وَلَكَانِي وَالْكَانِي وَالْكَانِي وَالْكَانِي وَالْكَانِي وَالْكَانِي أَيْنَ وَأَنِي وَحَيْثُمَا، وَ هِي تَنْقَسِمُ سِتَّةً أَفْسَامٍ ماوُضِعَ لِلدُّ لاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ تَعْلَيْقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَهِىَ إِنْ وَإِذْ مَا وَمَا وُضِعَ

للدِّلاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ مَنْ يَعْقِلْ ثُمَّ صَمَّنَّ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُو مَنْ ،ومَا وُضِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى مَالاً يَعْقِلُ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَاوَمَهُمَا وَمَاوُضِع لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الزَّمَانِ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَتَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُصِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى المَكانِ ثُمَّ ضُمَّنَ مَعْنَى الشَّرْط وَهُوَ أَنْ وَأَنَّى وَحَيْثُما ، وَما هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَفْسَام الْحَمْسَةِ وَهُوَ أَيْ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ مِثَالُ لَمْ نَحُوْرٍ لَمْ تَكُنْ آمنَتْ \_ وَمِثَالُ لَمَّا نَحُوْ \_ لَمَّا يَذُوفُواعَذَاب \_ ومثالُ لاَم الْأَمْ نَحُورُ لِيَتْفِقُ ذُو سَعَةٍ ومِثَالُ لاَم الدُّعاء نَحُورُ ليَقْض عَلَيْنَا رَبُّكَ \_ وَمِثَالُ لاَّفِي النَّهْي نَحُورُ \_ لاَتَحَفَّ وَلاَتَحْزَنْ وَمِثَالُ لاَفِي ٱلدُّعاءِ نَحُومُ \_ لاَ تُوَّاخِذْنَا \_ وَمِثَالُ إِنْ نَحُو ُ \_ إِنْ تُوْمِنُوا وتَتَّقُوا يُؤْتِكُ - وَمِثَالُ إِذْ مَانَحُوْ:

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتُ مَا أَنْتَ آمِنْ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيّاهُ تَأْمُرُ آتِياً وَمِثَالُ مَا تَحُوْ \_ وَمَا لُومَا لُومَالُ مَنْ نَحُوْ \_ مَنْ يَعْمَلُ مُوءًا يَجْزَ بِهِ \_ وَمِثَالُ مَا نَحُوْ \_ وَمَا تَعْمَلُ مُوءًا يَجْزَ بِهِ \_ وَمِثَالُ مَا نَحُوْ \_ وَمَا تَعْمَلُ مُوءًا لُومَا نَحُوْ:

\* وَأَنَّكِ مَهْا تَأْمُرى الْقَلْبَ يَهْمُل بِهِ

ومِثَالُ أَي يَعُوْرً أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاهِ الْحُسْنَى - وَمِثَالُ كَيْفَمَا

نَمُوْ كَيْفُمَا تَنَوَجُهُ تُصَادِفْ خَيْراً ، وَمِثَالٌ مَتَى نَحُوْ : \* مَتَى أَخُو نِي \* مَتَى أَضَع الْعِمَامَة تَعْرُ فُو نِي \*

ومِثَالُ أَيَانَ نَحُوْ:

أَيَّانَ نُوْمِنْكَ تَأْمَنْ عَيْرَ نَاوَ إِذَا لَمَ ثُكْرِكِ الْأَمْنَ مِنَّالًم تَرَكَحُوراً وَمِثَالُ أَنَى نَحُونَ وَمِثَالُ أَنِّى نَحُونَ اللَّهِ مَنْ أَنِهَا تَمْور بِهَا تَجَدِدْ حَطَبًا جَزْلًا وَنَارًا تَأْجَجا وَمِثَالُ حَيْمًا نَحُونُ :
وَمِثَالُ حَيْمًا نَحُونُ :

حَيْثُمَا تَسْتَقَمْ يُقَدِّرُ لَكَ أَلَّهُ نَجَاحاً فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ وَيُسَمَّى الأُوَّلُ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فِعْلَ الشَّرْطِ وَالنَّانِي مِنْهُماً جَوَابَ الشَّرْطِ وَجَزَاء الشَّرْط.

المُجْرُورَاتُ فِسْمَاتِ عَجْرُورَ بِالْحَرْفِ وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَّ لِالْإِضَافَةِ فَالأُوّلُ ما كُيمَرُ بِينْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَّ وَالْبَاءِ وَالْلَامِ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَهِيَ الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْلَامِ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَهِيَ الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْلَامِ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَهِيَ الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ وَالنَّانِي مَلَاثَةُ أَفْسَامٍ : ما يُقَدَّرُ بِلِي نَحُونُ - غُلام نَرَيْد ، وَمَا يُقَدَّرُ عِلْيَ نَحُونُ مَكُنُ اللَّيْلِ - وَأَمَّا تَا بِعُ عِنْ خَرْونَ عِنْ خَرُورَ عِنْ جَرْورَ عِنْ جَرْورَ عِنْ مَنْ وَمَا فَي وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَحُونُ مَكُنُ اللَّيْلِ - وَأَمَّا تَا بِعُ اللَّهُ مَعْرُونَ عِنْ جَرْفُونَ فَالصَّحِيحُ فَى غَيْرِ الْبَدَلِ أَنَّهُ مَجْرُورَ عِنْ جَرُورَ عِنْ جَرْفُونَ فَالْمَحْمِيحُ فَى غَيْرِ الْبَدَلِ أَنَّهُ مَجْرُورَ عِنْ جَرُورَ عِنْ مَنْ حَرْفُ وَلَا مَا عَنْ مَنْ اللَّهُ مَعْرُورَ عِنْ مَنْ حَرْفُ وَالْ مَعْمُ وَلَا مَا عَلْمَ اللَّهُ مَنْ وَرَا مَنْ اللَّهُ مَنْ وَمَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ مَنْ وَلَا مَنْ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَرُورَ اللَّهُ عَنْ وَمَا فَي وَمَا عَنْ وَمَا فَي وَمَا فَي وَالْمَالَ وَالْعَالَ مَا عَلْمُ اللَّهُ مَنْ وَهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوعِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

### ( ذِ كُرُ الْجُمَلِ وَأَفْسَامِهِ } )

وَهِيَ إِمَّا فِمْلِيَّةٌ أَوْ أَسْمِيَّةٌ فَالْأَسْمِيَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِأَسْمِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً نَحُوْ - وَأَنْ تَصُومُ وَاخَيْنَ لَكُمْ - وَالْفِعْلِيَّةُ هِيَ الْمُعَدَّرَةُ بِفِعْلِ لَفْظًا نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحُوْ يَاعَبْدَ ٱللهِ ، فإِنْ صُدِّرَتْ بِحَرْفِ نَظَرْتَ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَرْفِ، فإِنْ كَانَ أَسًّا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائَمْ ۚ فَهِيَ ٱسْمِيَّةٌ ۚ وَإِنْ كَانَّ فِعْلاً نَحْقُ مَاضَرَ بْتُ زَيْداً فَهِيَ فِعْلَيَّةٌ ۗ ثُمَّ تَنْقَيِمُ إِلَى الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى . فَالْكُبْرَى مَا كَانَ الْخَيَّوُ فِيهَا أَجُمَلةً ، وَالصُّفْرَى مَا كَأَنَتْ خَبَراً فَجُمْلَةُ زَبْدٌ قَامَ أَبُوهٌ مِنْ زَيِدٌ إِلَى أَبُوهُ مُجْلَةً كُبْرَى لِأَنَّ الْخَبَرَ وَقَعَ فِيهَا مُجْلَةً ، وَجُمْلَةٌ قَامَ أَبُوهُ مُهْلَةٌ صُفْرًى لِأَنَّهَا وَقَسَتْ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ ، وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْوَاحِدَةُ كُبْرَى وَصُفْرَى بِأُعْتِبَارَيْنَ نَحُورُ زِيْدُ أَبُوهُ غَلَامُهُ مُنْطَلِقٌ فَمِنْ زَيْدٌ إِلَى شُنْطَلِقٌ مُجْلَةٌ كُبْرِى لاَ غَيْرُ وَكَجْلَةٌ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ مُجْلَةً صُغْرَى لاَ غَيْرُ وَمُجْلَةً أَبُوهُ غُلاَمُهُ مُنْطَلِقٌ كُبْرَى بِأَعْتِبَارِ كَوْنِ الْخَبَرِ فِيهَا مُجْلَةً وَصُفْرَى بِأَعْتِبَارِ كَوْنِهَا خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ لاَ كُبْرَى وَلاَ صُغْرَى لِفَقْدِ الشُّرْمَا يْن نَحُورُ زَيْدٌ قَائِمٌ .

# ( ذِكْرُ الْجَمَلِ الَّتِي لَاَعَكَ لَهُمَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالْجُمَلِ الَّتِي ( ذِكْرُ الْجُمَلِ الَّتِي لَاَعْرَابِ ) لَمَا تَعَلَ مِنَ الْإِعْرَابِ )

الْجَمَلُ الَّتِي لاَ عَلَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ مَسَبْعُ: الْأُولَى الأبتدائيَّةُ نَحُول إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِلسَّانِيَّةُ الصَّلَةُ نَحُول الْخَمْدُلِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ فَجُمْلَةُ أَنْزَلَ صِلَةُ الَّذِي . الثَّالِثَةُ الْلُعْ تَرِضَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَلاَزِمَيْنَ نَحُو ُ \_ قَإِنْ لَمَ ۚ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأُ تَقُوا النَّارَ \_ فَجُمْلَةُ وَلَنْ تَفْعَلُوا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ مُجْلَةٍ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ الرَّابِعَةُ الْمُفَسِّرَةُ لِغَيْرِضَمِيرِ الشَّأْنِ نَحُو -كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ \_ . الْخَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِلْقَسَمِ نَحُوْ ـ حَم وَالْكَلِتَابِ الْلُبِينِ إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ لِ السَّادِسَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَابًا لِشَرْطِ غَيْرِ جَازِمٍ مُطْلَقًا أَوْ جَوَابًا لِشَرْطٍ جَازِمٍ وَلَمَ ۚ تَقْتَرِنْ بِالْفَاءِ وَلاَ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى نَحْقُ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ. السَّابِمَةُ التَّابِمَةُ لِمَا لاَ عَلَ لَهُ نَحْوُ فَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌ و .

وَالْجَمَلُ الَّتِي لَهَا مَحَلُ مِنَ الْإِعْرَابِ مَتَبَعْ أَيْضاً: الْأُولَى الْوَاقِمَةُ خَبَرَ الْلَبْتَدَإِ نَحْوُ زَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ . الثَّانِيَةُ الْوَاقِمَةُ عَالًا نَحْوُ خَبَرَ الْلَبْتَدَإِ نَحْوُ زَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ . الثَّانِيَةُ الْوَاقِمَةُ مَفْعُولاً عَالاً نَحْوُ حَاءً زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِمَةٌ الثَّالِثَةُ الْوَاقِمَةُ مَفْعُولاً عَالاً نَحْوُ حَاءً زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِمَةٌ الثَّالِثَةُ الْوَاقِمَةُ مَفْعُولاً

لِلْقَوْلِ نَحُورُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ . الرَّابِعَةُ الْمُنَافُ إِلَيْهَا نَحُورُ - إِذَا جَاء نَصْرُ ٱللهِ. الْخَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِشَرْطِ جَازِمٍ إِذَا كَانَتْ مُقْتَرَ نَةً بِالْفَاءِ أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ ، مِثَالُ الْأُولَى ـ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ أَلَّهُ بِهِ عَلِيمٌ .. . وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ \_ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيهِم إِذَاهُم يَقْنَطُونَ. السَّادِسَةُ التَّابِعَة كُفُرَد نَحُوُّ-مِن فَبْلِ أَنْ يَا ۚ ثِيَ يَوْمُ لَا يَبْعُ فِيهِ \_ . السَّابِعَةُ التَّابِعَةُ لِجُمْلَةٍ لَمْنَا تَعَلُّ مِنَ ٱلْإِعْرَابِ نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أَخُوهُ وَالضَّابِطُ (فِي الْأَغْلَبِ أَنَّ كُلَّ مُجْلَةً وَقَعَتْ مَوْ قِعَ الْلُفْرَدِ كَلَّمَا عَجَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ وَكُلَّ جُنْلَةِ لاَ تَقَعُ مُو ْ قَعَ الْلُفْرَدِ لاَ مَحَلَّ لَمَامِنَ الْإِعْرَابِ. ﴾ ( حُكُمُ الْجَمَل بَعْدَ الْلَمَارِفِ وَالنَّكِرَاتِ) إِذَا وَقَمَتِ الْجُمْلَةُ بَمْدَ مَعْرِفَة عَصْفَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ تِلْكَ الْمَعْرُ فَلَةِ نَحُوُّ ـ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ـ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ تَكْبِرَةً مَعْضَةً فَهِيَ نَمْتُ لِتِلْكَ النَّكِرَةِ نَحُوْ - لِيَوْم الأرَيَبَ فيهِ. وَإِذَا وَقَمَتَ بَعْدَ مَا يَحْتَمِلُ التَّمْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ أَخْتَمَلَتِ الْكَالِيَةَ \_ وَالْوَصْفِيَّةَ نَحُو \_ كَمْثَلِ الْحُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا \_ وَحُكُمْ الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ كَكُنُّم الْجُمَلِ الْجُمَلِ الْجَارِيَّةِ فَبَعْدَ الْمَارِفِ

المَعْضَة أَحْوَالُ نَحْوُ جاء زيد كَلَّي الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّاقَةِ ، وَ بَعْدَ النَّكِرَاتِ المَحْضَةِ صِفَاتْ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُل في دَارِهِ أَوْ تَحْتَ السُّقْفِ، وَ بَعْدَ مَا يَحْتَمَلُ النَّمْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ بَحْتَمِلاَنِ الْخَاليَّةَ وَا لُو صُفِيَّاةً نَحُونُ يُمْجِبُنِي النَّمَرُ عَلَى أَغْصَانِهِ أَوْ فَرُقَ الشَّجَرِ ، وَلاَ بُدَّ الطُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ بِالْخُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ عَامِل وَ يُسَمَّى الْلُمَلَانَ ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ مَذْ كُورًا وَتَارَةً يَكُونُ عَمْذُوفًا وَالْمَعْذُوفُ تَارَةً يَكُونُ عَامًا وَتَارَةً يَكُونُ خاصًا ، وَالْمَصْذُوفَ ثَارَةً كَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً كَكُونُ جَائزًا ، فإِنْ كَانَ عامًّا وَاجِبَ الْحَذْفِ شُمِّيَ الظَّرْفُ مُسْتَقَرًّا لأُسْتِقْرَارِ الضَّميرِ فيه وَذَاكَ فِي مَوَ اضعَ: مِنْهَا الظُّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمُجْرُورُ إِذَا وَفَعَا صَلَّةً نَحْنُ جاءَ الَّذِي عِنْدَكَ أَوْفِي ٱلدَّارِ أَنْ خَبَراً نَحْنُ الْحَمْدُ لِلهِ، وَالرَّكْثُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ - أَوْ صِفَةً نَحْوُ مَرَرْتُ برَجُل عَنْدَكَ أَوْ فِي ٱلدَّارِ أَوْ حَالاً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّافَة ، وَ إِنْ كَانَ خَاصًّا مُسمِّى لَغُواً لِإِلْغَاثِهِ عَنِ الضَّمِيرِ سَوَاةٍ ذُكِرَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْوُصَلَّيْتُ ۖ عِنْدَ زَبْدٍ فِي المَسْجِدِ أَمْ حُذِف وَجُو بَانْحُو بَوْمَ الْخَميس صُمْتُ فيهِ أُمْ جَوَازًا نَحُو ُ بِوْمَ الجَمَةِ جَوَابًا لَمَنْ قَالَ مَتَى قَدِمْتَ وَأَلَّهُ أَعْلَمُ \* (تم مِنْ الْأَزْهِرِية )

ما بيف ما الله بن أبي بكر الله بن الناسع بهجري الطبعة الأخيرة

مشرکر مکتب ومطبع مصطفی لبابی اُکلی واُولاد پرسر محب محمد اِکابی وشرکاه - خلفاد